





يسالة

في المالية وقوم

الشيخ الإسكام المنتهام المن تيمية المنابعة المنا

تعليق

ري الفاليمي

عفااللهعند





دار القبلة للثقافة الإنسلامية

المملكة العربية السعودية ــجدة : ص. ب٩٣٦٧ ــالرياض : ص. ب١٤٣٨

بسيسه التدازجم الرحييم

.

•

وسالة وحقوقهم في المالي والمالي والمالي والمالي والمالية والمالية

الشيخ الإستالم المنابعة المناب

تعلیق (اُفی رَار کرال الافراری) عفاالله عند عفاالله عند

## بسم الله حامداً ومصلياً

## قال أبو تراب:

هذه رسالة ، نادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رهمه الله وجدتها في كُنَّاشَتِي ، وهي على صغر حجمها جليلة القدر ، لَمْلَمَتْ بين ثناياها أطراف موضوعها من جميع الجوانب ، كعادة ابن تيمية إذا تكلم في مسألة فهو بحر موّاج يَبْعُدُ عليك الوصول إلى ساحِلِهِ .

ومحتوى الرسالة كما أنبأ عنه عنوائها \_ بيان مذهب السلف في شعبةٍ من شعب الإيمان \_ التي تتعلق بأعمال القلب وهي حُبّ أهل بيت النبوة كما دلّ عليه القرآن والحديث ، وقد أوضح ذلك في هذه الرسالة أتمّ إيضاح ، وكلامه عن ذلك في الفتاوى الكبرى (ج ٣ ص ١٥٤) وهو في العقيدة الواسطية ما نصّه :

« ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله عَلَيْكَةً ويتولّونهم ، ويحفظون فيهم وصية رسول

حقوق الطبع محفوظة للدار الطبعة الأولى م 14.0 م

الله عَلَيْ مَيْ الله عَلَيْ مَيْ الله عَلَيْ مَيْ الله عَلَيْ أَهْل بيتى) وقال للعباس عمّه \_ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم \_ : (والذى نفسى بيده لا يؤمنون حتى يجبوكم لله ولقرابتى) وقال عَلَيْ : (إن الله اصطفى بنى إسماعيل، واصطفى من بنى إسماعيل كنانة ، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بنى هاشم »

وقال في الفتاوي (جـ٣ ص٧٠٤) وهو في الوصية الكبرى (ص ۲۹۷) ما نصه: «آل بیت رسول الله عَلَیْكُ لهم من الحقوق ما يجب رعايتها ، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء ، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله عَلَيْكُمُ فقال لنا: ﴿ قُولُوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله ، فإن النبي عَلَيْكُم قال : ( إن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد) وقد قال الله في كتابه: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وفي المسانيد والسنن أن النبي عَلَيْكُم قال للعباس: ــ لما شكا إليه جفوة قوم

لهم — (والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلى ) وفي الصحيح أنه قال : (إن الله اصطفى .... الحديث المذكور ).

وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية فى درجات اليقين (ص ١٤٩) قوله عُلِيَّةٍ: «أحبّوا الله لمَا يغذوكم من نِعَمِه وأحبونى لِحبّ الله وأحِبُّوا أهل بيتى لحبّى ».

وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط ( ص ٧٣ ) الحجة قائمة بالحديث . وقال فى ( ص ٨٩ ) وانظر إلى عمر بن الخطّاب حين وضع الديوان فبدأ بأهل بيت رسول الله عَلَيْكَيْم .

ونقل العلّامة السيد حامد المحضار في الجزء الذي جمع فيه أقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم ( ص ٢٣ ) قول شيخ الإسلام في رسالة « رأس الحسين » عقب حديث : والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي : فإذا كانوا أفضل الحلق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال .

هذا والأحاديث في فضائل أهل البيت النبوى مستفيضة في المسانيد والمعاجم والسنن والمصنفات ، وفيها الضعيف والموضوع مع الصحيح ، وقد ميز بينها نقّاد المحدثين ، ومعظمها في جامع المسانيد لابن كثير والجامع الكبير للسيوطى وكنز العمّال

للمتقى ، ونقد بعضها ابن كثير في تفسيره ( ج ٣ ص ٤٨٣ ) وللمحب الطبرى فى ذلك تأليف مفرد سماه : ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى ، وانظر شرف بيت النبوة فى جلاء الأفهام لابن القيم ( ص ١٧٧ ) ولغلاة الشيعة فيها تآليف مفردة فيها من المنكر شيء كثير ، وحسبنا ما صحت به الرواية ، وجاء به الحديث الثابت ، قال ابن كثير ( ج ٤ ص ١١٣ ) :

« ولا ننكر الوصاة بأهل البيت ، والأمر بالإحسان إليهم وإحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجد على وجه الأرض فخراً وحَسَباً ونسَباً ، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنّة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه ، وعلى وأهل بيته وذريته رضى الله عنهم أجمعين ».

وفي صحيح البخارى: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ارقبوا محمداً عَلَيْكُمْ في أهل بيته ، وقال لعليّ رضى الله عنهما: والله لقرابة رسول الله عَلَيْكُمْ أَحَبُ إلى أَن أَصِلَ من قرابتي ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للعباس رضى الله عنه : والله لإسلامك يوم أسلمت كان أَحَبَّ إلى من إسلام الخطّاب لو أسلم ، لأن إسلامك كان أَحَبَّ إلى رسول الله عَلَيْكُمْ من إسلام الخطّاب الخطّاب .

وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضى الله غنه أنه على الله عنه أنه على خطب فقال : « إنى تارك فيكم الثَّقَلَيْن كتاب الله وأهل بيتى » ورواه الإمام أحمد والنسائى والترمذى وفي رواية : « كتاب الله وعترتى وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض فآنظروا كيف تخلفونى فيهما » .

وروى ذلك أيضاً أبو ذر وأبو سعيد وجابر وحذيفة بن أسيد رضى الله عنهم وأورده ابن تيمية فى الفرقان ص ١٦٣ وفى لفظ مسلم : أذكركم الله فى أهل بيتى .

قال الطيبي كما في تحفة الأحوذي (ج ٤ ص ٣٤٣): لعلّ السرّ في هذه التوصية واقتران العترة بالقران أن إيجاب محبّتهم لائح من معنى قوله تعالى: ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي ﴾ فإنه تعالى جعل شكر إنعامه وإحسانه بالقرآن منوطاً بمحبّتهم على سبيل الحصر فكأنه عيرات المحقى الأمة بقيام الشكر، وقيد تلك النعمة به، ويحذرهم عن الكفران، فمن أقام بالوصية، وشكر تلك الصنيعة بحسن الخلافة فيهما لن يفترقا، فلا يفارقانه في مواطن القيامة ومشاهدها حتى يردا الحوض، فلا يفارقانه في مواطن القيامة ومشاهدها حتى يردا الحوض، فشكر صنيعه عند رسول الله علي حينئذ هو بنفسه يكافئه، فشكر صنيعه عند رسول الله علي خينئذ هو بنفسه يكافئه، والله تعالى يجازيه الجزاء الأوفى، فمن أضاع الوصية وكفر النعمة والله تعالى يجازيه الجزاء الأوفى، فمن أضاع الوصية وكفر النعمة

فحكمه على العكس ، وعلى هذا التأويل حَسُنَ موقع قوله : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » أى تأملوا وتفكروا واستعملوا الرَّويَّة في استخلافي اياكم هل تكونون خَلَفَ صِدْقٍ أو خَلَفَ سوء » .

هذا وفى الرسالة فوائد يحرص أهل العلم على اقتناصها كمسألة اعطاء آل البيت من الزكوات .

وكمسألة تخصيص أصحاب الكساء من عموم أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية المذكورة في الأحزاب » ﴿ إنما يريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴿ وهم ذوو قرباه وأزواجه اللاتى سيقت الآيات فيهن وفي مخاطبتهن وتنظير ذلك بالمسجد الذي أسس على التقوى ، وهو مسجد قباء وعلى الأخص مسجد النبي عَرِيسَةٍ .

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً فى تفسير المعوذتين وقال : فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف .

وكمسألة سيادة الحسن دون الحسين رضى الله عنهما وتنظير ذلك باسحاق وإسماعيل عليهما السلام إلى غير ذلك مما تجده فيها .

وعملى في هذه الرسالة هو تحرير النص من شوائب التصحيف والتعليق عليه بما تيسر وتخريج الأحاديث الواردة فيها ، ثم ذيّلتها بضميمة ملحقة منفردة جمعت فيها أحاديث فضائل أهل البيت من الصحيحين والأربعة ، والمستدرك والمسند ، والجامع الكبير ، وكنز العمّال للمتقى وغيرها وبالله التوفيق .

في ٢٧ شهر رمضان المبارك ١٤٠٤ هـ

وكتـب أبو تراب الظاهرى عفا الله عنه

## بسمم الله السرحمن السرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العامل فريد عصره ، معتى الفرق ، شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شيهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه ، وأعلى درجتة :

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون . الذين يحبون الله ورسوله ، ومن أحبه الله ورسوله ، ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله ، فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته محبة من أمر الرسول بطاعته ، كما قال من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا أَطْيعُوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾.

وقال النبى عَلَيْسَةِ : « من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ، ومن عصى أميرى فقد أطاعنى ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن عصى أميرى فقد عصانى (١) » . وقال عَلَيْسَةٍ فيما رواه عنه أمير المؤمنين على أميرى فقد عصانى (١) » . وقال عَلَيْسَةٍ فيما الطاعة فى المعروف (١) » . وقال : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (١) » .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل ، وهو على كل شيء قدير ، ونصلى على إمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله ، عليا تسليما كثيراً . أما بعد :

(١) قال أبو تراب : رواه الإِمام أحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه عِن أبى هريرة .

 (٣) قال أبو تراب: عزاه الهيثمى بهذا اللفظ إلى معجم الطبرانى ورواه أحمد والحاكم والطيالسي عن عمران بن حصين والحكم الغفارى وعبد الله بن الصامت وله مخارج أخر ( المجمع ج ٥ ص ٢٢٦ ) .

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . وقال الله تعالى : ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ . وقال تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ وقال لأزواج نبيه : ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ .

والذى كان يتلوه هو رسول الله عَلَيْكُ في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة هي ماكان يذكره من كلامه، وهي سنته. فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا.

وفى الحديث المشهور الذى رواه الترمذى وغيره عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى عليظة أنه قال: «ستكون فتنة. قلت: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يَخْلَق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، من قال به صدق،

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب: هذه قطعة حديث أخرجه البخارى ومسلم، ونصه عند البخارى. بعث رسول الله عليه سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه إلى شيء، فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله عليه أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا: بلي، قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله عليه من النار، فكانوا كذلك. وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف.

ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » .

وقال الله تعالى في كتابه: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ﴾ وقال في كتابه: ﴿ إِنَّ الذين تفرقوا وكانوا شيعا لست منهم في شيء ﴾ . فذم الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا ، وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعاً معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال بعالى : ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ وإبراهيم أبو الأنبياء ، كما قال : ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ : وقال تعالى : ﴿ إِن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ﴾ إلى أن قال : ﴿ من أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾ .

وكان النبى عَيْسَالَة يعلم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد عَيْسَالَة وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين »(١). وقال النبى عَيْسَالُة : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ، فلا ألفين رجلا شبعان

على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه » (١).

فهذا الحديث موافق لكتاب الله ، فإن الله ذكر في كتابه أنه المنطقة ] يتلو الكتاب والحكمة ، وهي التي أوتيها مع الكتاب ، وقد أمر في كتابه بالاعتصام بحبله جميعا ، ونهي عن التفرق والاختلاف ، و [ أمر ] أن نكون شيعة واحدة ، لا شيعا متفرقين ، وقال الله تعالى في كتابه : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترجمون ﴾ فحعل المؤمنين إخوة ، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل مع وجود الاقتتال والبغي .

وقال النبى عَلَيْكُم : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه أحمد والطبراني والنسائي عن عبد الرحمٰن بن ابزى .

 <sup>(</sup>١) قال أبو تراب : رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذى وابن ماجه وابن حبان
 والحاكم عن أبى رافع ، وأخرجه أحمد وأبو داوود عن المقدام بن معد يكرب أيضاً .

بالحمى والسهر » (١)وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (٢) ﴾ وشبك بين أصابعه .

فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة ، والاعتصام بحبل الله جميعاً [ واجب ] على أهل الإيمان للاستمساك بها.

ولا ريب أن الله قد أوجب فيها من حرمة خلفائه وأهل بيته والسابقين الأولين ، والتابعين لهم بإحسان ما أوجب . قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَزُواجِكُ إِنْ كُنتَن تَرِدَن الحِياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ﴾ .

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة : أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي عَلَيْكُ كساءه على على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . وسنته تفسر كتاب الله وتبينه ، وتدل عليه ، وتعبر عنه . فلما قال : « هؤلاء أهل بيتى » مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه ، علمنا أن

أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن ، فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته ، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر ، والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأعسل الحكم ، كقول النبي عليه :ليس المسكين بالطواف الذي أرده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يتفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس الحافا » .

بين بذلك: أن هذا مختص بكمال المسكنة، بخلاف الطواف فإنه لا تكمل فيه المسكنة، لوجود من يعطيه أحيانا، مع أنه مسكين أيضا. ويقال: هذا هو العالم، وهذا هو العدو، وهذا هو المسلم، لمن كمل فيه ذلك وإن شاركه غيره في ذلك و "كان دونه.

ونظير هذا [في] الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن النبى عَلِيلِهُ أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: «مسجدي هذا » يعنى مسجد المدينة . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار: ﴿ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ﴾ يقتضى أنه مسجد قباء . فإنه قد تواتر أنه قال لأهل قباء : « ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به » ؟؟

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : رواه الإمام أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٣) قال أبو تراب : أخرجه البخارى ومسلم ، عن أبى موسى .

على التقوى من مسجد قباء ، وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى ، وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار ، فقد ثبت عنه على الله كان يأتى قباء كل سبت راكبا وماشيا ، فكان يقوم في مسجده القيام الجامع يوم الجمعة ، ثم يقوم بقباء يوم السبت ، وفي كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى .

ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته وعظمهم ويطهرهم تطهيرا ، دعا النبي عين لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به ، وهم : علي ، وفاطمة ، رضى الله عنهما ، وسيدا شباب أهل الجنة ، جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير ، وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي عين أن قضى لهم الله كمال على أن قضى لهم بكمال دعاء النبي عين ، فكان في ذلك مادلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم ، أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم بمجرد حولهم وقوتهم ، إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن دعاء النبي عين إعانة الله تعالى له ، وهدايته قد استغنى في هدايته وطاعته عن إعانة الله تعالى له ، وهدايته إياه .

وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح: أن هذه الآيات لما نزلت قرأها النبى عَلَيْكُ على أزواجه، وخيرهن كما أمره الله، فآخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك أقرهن، ولم يطلقهن، حتى مات عنهن. ولو أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن

ويسرحهن كما أمره الله سبحانه وتعالى ، فإنه عَلَيْتُ أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده .

ولأجل مادلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور والوزر بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال: « إنى لأرجو أن يعطى الله للمحسن منا أجرين ، وأخاف أن يجعل على المسيءِ منا وزرين » .

وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال : خطبنا رسول الله على بغدير يدعى « خم » بين مكة والمدينة فقال : « وأهل بيتى ، أذكركم الله في أهل بيتى ، أذكركم الله في أهل بيتى » أذكركم الله في أهل بيتى » . قيل لزيد بن أرقم : ومن أهل بيته ؟ قال : الذين حرموا الصدقة : آل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل عباس . قيل ازيد : أكل هؤلاء أهل بيته ؟ قال : نعم (۱) .

وقد ثبت عن النبي عَلَيْظُيْم من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا مملوا عليه وسلموا تسليما ﴾ . سأل الصحابة : كيف يصلون عليه ، فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، وعلى آل محمد ، وعلى آل محمد ،

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : ورواه الإمام أحمد أيضاً والنسائي والترمذي .

وبارك على محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » . وفي حديث صحيح : « اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته » .

وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال : [له] : كخ ، كخ ، أما علمت أنا آل بيت لا تحل لنا الصدقة »(١) وقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد »(١) .

وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ، وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم، ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد حيث قال عليله فيما رواه أحمد وغيره: « بعثت بالسيف بين يدى الساعة ، حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزق تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم » .

ولهذا ينبغى أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين نمن الصدقة ، لاسيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء ، إما لقلة

ذلك ، وإما لظلم من يستولى على حقوقهم ، فيمنعهم إياها من ولاة الظلم ، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل فايتهم من الخمس والفيء(١) .

وعلى الآخذين من الفيء من ذوى القربى وغيرهم أن بتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه حيث قال: ﴿ مَا أَفَاءِ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ الآيات .

فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف : المهاجرين ، والأنصار ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يسبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم .

وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم ، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك ، مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه ، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث ، فلا يرث المسلم الكافر ، فمن لم يستغفر لأولئك بمل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل

 <sup>(</sup>۱) قال أبو تراب: وقال بذلك أبو سعيد الأصطخرى قال الرافعى: وكان محمد بن
 يحيى صاحب الغزالى يفتى بهذا. انظر شرح المهذب للنووى جـ ٦ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : رواه الشيخان عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) قال أبو تراب: رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد المطلب بن ربيعة

الفيء ، حتى يكون قلبه مسلما لهم ، ولسانه داعيا لهم ، ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة ، أو بتوبة تصدر منه ، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته ، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين ، أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له .

وقد ثبت عن النبي عليلية في الصحاح من رواية أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفار مكة لما أراد النبي عَلَيْكُ أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليهم آمرأة معها كتاب يخبرهم فيه بذلك ، فجاء الوحى إلى النبي عَلَيْكُ بِدَلْكَ ، فبعث عليا والزبير فأحضرا الكتاب ، فقال : « ما هذا ياحاطب » ؟ فقال : والله يارسول الله ما فعلت ذلك أذي ولا كفرا ، ولكن كنت آمرأ ملصقا من قريش ، ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم ، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمى بها قرابتي ، فقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال : « إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله قد آطلع على أهل بدر فقال : آعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأنزل الله تعالى في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ الآيات .

وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي

مالية فقال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، وكان حاطب يسىء إلى مماليكه. فقال النبى عليه : «كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية». وقال عليه : « لا يدخل النار واحد بايع تمت الشجرة »(۱).

فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله عَلَيْكُمْ في غزوة فتح مكة التي كان عَلَيْكُمْ يكتمها عن عدوه ، وكتمها عن أصحابه ، وهذا من الذنوب الشديدة جداً ، وكان يسيء إلى مماليكه ، وفى الحديث المرفوع ، « لن يدخل الجنة سيىء الملكة (٢) » . أم مع هذا لما شهد بدرا والحديبية غفر الله له ورضى عنه ، فإن الحسنات يذهبن السيئات . فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا ، فلم يذنب أحد قريبا من ذه به ؟!

ثم إن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه روى هذا الحديث فى خلافته ، ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع ، وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة ، وأن النبى عليه شهد لأهل بدر بما شهد ، مع علم أمير المؤمنين بما جرى ، ليكف

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب: رواه أحمد وأبو داوود والترمذي عن جابر ومسلم عن أم بشر

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر

القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى ، فلم يأت أحد منهم بأشد مما جاء به حاطب ، بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين ، وقد قال النبى عليه : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وهذا حديث صحيح مشهور .

وثبت عنه أيضاً أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وأمر نبيه بقصد بنى قريظة قال لأصحابه: « لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بنى قريظة » فأدركتهم الصلاة في الطريق ، فمنهم قوم قالوا: لا نصليها إلا في بنى قريظة ، ومنهم قوم قالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة ، إنما أراد بنى قريظة ، ومنهم قوم قالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة ، إنما أراد المسارعة ، فصلوا في الطريق . فلم يعنف النبى عليه واحدة من الطائفتين .

وكانت سنة رسول الله على هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى فى كتابه حيث قال: ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية ، وأثنى على كل منهما بما آتاه من العلم والحكم .

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين

البعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه [كانوا] فيما المار موا فيه مجتهدين طالبين للحق .

وقد ثبت عن النبى عليه أنه قال: « من يعش منكم بعدى فسرن اختلافا كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين الهابين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » . وروى عنه مولاه سفينة أنه قال : « الحلافة ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا »(۱) ، فكان آخر النلاثين حين سلم سبط رسول الله عليها أول الملوك ، وفيه ملك الله عنهما الأمر إلى معاوية . وكان معاوية أول الملوك ، وفيه ملك هر همة ، كا روى في الحديث : « ستكون خلافة نبوة ، ثم يكون ملك وجبرية ، ثم يكون ملك مفيوض » .

وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضى الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية ، ولم يغنم لهم مالا ، ولا أجهز على جريح ، ولا اتبع مدبرا ، ولا قتل أسيرا ، وأنه صلى على قتلى الطائفتين بالجمل وصفين ، وقال : « اخواننا بغوا علينا » . وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين ، واتبع فيما قاله علينا » . وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين ، واتبع فيما قاله

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : رواه أحمد والترمذي ، وأبو يعلي وابن حبان

كتاب الله وسنة نبيه عَلَيْكُم ، فإن الله سماهم إخوة ، وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغى كما ذكر في قوله : ﴿ وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنْ المؤمنين اقتتلوا 🐎 .

وثبت عن النبي عَلَيْكُم في الصحاح أنه قال: « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، تقتلهم أولى الطائفين بالحق(١٠) . وهذه المارقة هم أهل حروراء ، الذين قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه لما مرقوا من الإسلام ، وخرجوا عليه ، فكفروه ، وكفروا سائر المسلمين ، واستحلوا دماءهم وأموالهم .

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُم من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر الملحق ممن قاتله في جميع حروبه . بقتالهم ، فقال : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم، وقرآنه مع قرانهم، يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقتلونهم مالهم على لسان محمد عليسية لنكلوا عن العمل ». فقتلهم على رضى الله عنه وأصحابه ، وسر أمير المؤمنين بقتلهم سرورا شديداً وسجد لله شكراً ، لما ظهر فيهم علامتهم وهو المخدج اليد ، الذي على يده مثل البضعة من اللحم ، عليها شعرات

فاتفق جميع الصحابة على استحلال قتالهم ، وندم كثير منهم الهن عمر وغيره على ألا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين ، هلاف ما جرى في وقعة الجمل وصفين ، فإن أمير المؤمنين كان وجعا لذلك القتال ، متشكيا مما جرى ، يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه ، ويذكر له الحسن أن رأيه ألا يفعله .

فلا يستوى ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم يشهده ، مع ما تواتر عن النبي عَلَيْكُ فيه وساءه وساء قلب أفضل أهل بيته ، حِبّ النبي عَلَيْكُم ، الذي قال فيه : « اللهم إني أحبه فأحبه ، وأحب من يحبه » . وإن كان أمير المؤمنين هو أولى

ولا يستوى القتلي الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا، و القتلى الذين لم يصل عليهم ، بل قيل له : من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ فقال : هم أهل حروراء .

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سماه أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدى رشده ، وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان ، بل جعلون السيرة في الجميع واحدة . فإما أن يقصروا بالخوارج عما

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه مسلم وأبو داوود عن أبى سعيد .

يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل، وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك .

وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه ، وسيرة خلفائه الراشدين المهديين ، وإلا فمن استهدى الله واستعانه ، وبحث عن ذلك ، وطلب الصحيح من المنقول ، وتدبر كتاب الله ، وسنة نبيه ، وسنة خلفائه ، لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادى المهدى التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك ، إما غلوا فيه ، وإما جفاء عنه ، كا روى عنه قال : « يهلك في رجلان : محب غال يقرظني بما ليس في ، ومبغض قال يرميني بما نزهني الله منه » .

وحد ذلك وملاك ذلك شيئان: طلب الهدى ، ومجانبة الهوى ، حتى لا يكون الإنسان ضالا وغاوياً ، بل مهتدياً راشداً . قال الله تعالى في حق نبيه على الله عن الهوى . والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو الاوحى يوحى . فوصفه بأنه ليس بضال «أى ليس بجاهل» ولا غاو «أى ولا ظالم» فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به ، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه . ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ، ومن علمه وعمل به كان من أولى الأيدى عملا ، ومن أولى الأيدى عملا ،

مسحاله في كل صلاة أن نقول: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ، مراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ .

فالمغضوب عليهم: الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه الهرود، والضالون: الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: أسأصرف عن آياتى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ،

ووصف العالم الذي لم يعلم بعلمه بذلك في قوله تعالى : 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، ووصف النصاري بالضلال في قوله تعالى : 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا من سواء السبيل .

ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال: ﴿ وَإِنْ كَثَيْرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنْ ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ . وقال: ﴿ وَمِنْ أَضِلَ مِمْنَ اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ .

وأخبر من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ،

ولا يشقى كما شقى المغضوب عليهم فقال: ﴿ فَإِمَا يَأْتِينَكُم مَنَى هَدَى فَمِنَ اتَّبِعُ هَدَاى فَلَا يَضُلُ ولا يَشْقَى ﴾ . قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن و عمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة .

ومن تمام الهداية: أن ينظر المستهدى فى كتاب الله، وفيما تواتر من سنة نبيه، وسنة الخلفاء، وما نقله الثقات الأثبات، ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث، أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض، فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب، أو يكذب خطاً لسوء حفظه أو نسيانه، أو لقلة فهمه وضبطه.

ثم إذا حصلت [ للمستهدى ] المعرفة بذلك تدبر ذلك ، وجمع بين المتفق منه ، وتدبر المختلف منه ، حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا ، أو أن بعضه راجح يجب اتباعه ، والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة ، وإن كان في الظاهر دليلا .

أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار ، أو يعقل بمجرد القياس والاعتبار ، ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى . ﴿ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ .

وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم ،

والطلم في نوع العمل ، فبجهله يتبع الظن ، وبظلمه يتبع ما تهوى الناس ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه ، لهدى الناس وإرشادهم ، صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك ، كا قال العال : ﴿ كَانَ الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما استلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الهنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق المهنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق الهنات بغيا بينهم فهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ .

ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين الدونهم ، ولا يخص طائفة من الأمة ، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وحسرانا وحسرانا ، ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من دلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه ، والنفوس المجة بمعرفة محاسنها ، ومساوىء غيرها .

وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق، ولا يتبع إلا إياه، ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبى عليه وخلفائه، وأصحابه، وأئمة أهل بيته، مثل الإمام على بن الحسين زين العابدين، وابنه الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر، وابنه الإمام أبى عمد الصادق شيخ علماء الأمة، ومثل أنس عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة، ومثل أنس

ابن مالك ، والثورى وطبقتهما ، وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم ، وجماع شرائعهم ، ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف [ وهؤلاء المتأخرون ] ممن ينتصب لعداوة آل بيت رسول الله عليسية، ويبخسهم حقوقهم، ويؤذيهم ، أو ممن يغلو فيهم غير الحق ، ويفتري عليهم الكذب ، ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم ، ورأى أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات ، وباب العدل والقدر ، وباب الإيمان والأسماء والأحكام، وباب الوعيد والثواب، والعذاب ، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم ، وحكم الرعية معهم ، والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم ذكره ، وإن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة ، واتفاق أولى الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف ، وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف ، تارة بنقل غير ثابت ، وتارة بتأويل لِشيءِ من كلامهم متشابه .

ثم إن من رحمة الله انه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا و في النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط

الغالطين عليهم في النقل أو التأويل ، وهذا لأن الصراط المستقيم في الأمة بمنزلة الصراط في الملك ، فكمال الإسلام هو الوسط الأديان والملك ، كما قال تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى والصابئين .

فكذلك أهل الاستقامة ، ولزوم سنة رسول الله عليه ، وما عليه السلف ، تمسكوا بالوسط ، ولم ينحرفوا إلى الأطراف ، فالهرود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم ، فالهرود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم ، فال الله تعالى : ﴿ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ﴾ والنصارى فلوا فيهم حتى عبدوهم كا قال تعالى : ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ﴾ الآية ..

واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه ، كما ذكر الله عنهم انكاره في القرآن حيث قال : استقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في والنصارى قابلوهم ، فجوزوا للقسيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ، ويحرموا ما شاءوا ، وكذلك تقابلهم في سائر الأمور .

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط، فآعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه، ووقروهم، وعزروهم، وأحبوهم، وأطاعوهم، واتبعوهم، ولم يردوهم كما فعلت اليهود، ولا أطروهم ولا غلوا

فيهم فنزلوهم منزلة الربوبية كما فعلت النصارى . وكذلك في النسخ ، جوزوا أن ينسخ الله ، ولم يجوزوا لغيره أن ينسخ ، فإن الله له الخلق والأمر ، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره .

وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية ، والعصبة الجماعية ، متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة ، وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية والجبرية والقدرية والمجوسية ، وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة ، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية ، وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر ، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد . وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ، ويركنون إلى الذين ظلموا ، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى ، لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوماً ، ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له .

فالأولون يدخلون في المحرمات ، وهؤلاء يتركون واجبات الدين ، وشرائع الإسلام ، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما ، وقد يكون كاملا في علمه وعدله .

وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان ، فيتقون الله ما استطاعوا ، وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا معه ما استطاعوا ، ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهى عه ، بل كا قال تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ . ولا يعاونون احدا على معصبة ، ولا يزيلون المنكر بما هو انكر منه ، ولا يأمرون المعروف إلا بالمعروف ، فهم وسط في عامة الأمور ، ولهذا وصفهم النبي عَيِّسَةً بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته والدراقهم .

ومن ذلك أن اليوم الذى هو يوم عاشوراء الذى أكرم الله على سبط نبيه ، وأحد سيدى شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدى من قتله من الفجرة الأشقياء ، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام . وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها ، عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهم ، عن جده رسول الله على أنه قال : « ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت ، فيحدث لها استرجاعاً إلا اعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها » .

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد ، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث

صاحب المصيبة والمصاب به أولا ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضى الله عنه ، ورفعاً لدرجته ومنزلته عند الله ، وتبليغا له منازل الشهداء ، وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء ، ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما ، لأنهما ولدا في عز الإسلام ، وتربيا في حجور المؤمنين ، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة ، أحدهما مسموما ، والآخر مقتولا ، لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته مالا ينالها إلا أهل البلاء كما قال النبي عيلية وقد سئل : أي الناس أشد بلاء ؟ فقال : « الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة »(١) .

وشقى بقتله من أعان عليه ، أو رضى به ، فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي عليا لله وإنا إليه راجعون أهل بيته من المصيبة ما أصابهم ، سمعوا قائلا لمات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم ، سمعوا قائلا يقول : يا آل بيت رسول الله ، إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا ، واياه

فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب .. فكانوا يرونه الخضر ها، بعزيهم بالنبى عليسلة .

فأما اتخاذ المآتم في المصائب ، واتخاذ أوقاتها مآتم ، فليس من دين الإسلام ، وهو أمر لم يفعله رسول الله عَلَيْتُكُم ، ولا أحد من السابقين الأولين ، ولا من التابعين لهم بإحسان ، ولا من **عادة** أهل البيت ، ولا غيرهم ، وقد شهد مقتل على أهل بيته ، وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته ، وقد مرت على ذلك معون كثيرة ، وهم متمسكون بسنة رسول الله عَلَيْكُم ، لا يحدثون مَأْمُمَا وَلَا نَيَاحَةً . بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله ، أو يفعلون مالا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة ، قال اللبي عَلَيْتُهُ : « مَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقُلْبِ فَمِنَ اللهُ ، ومَا كَانَ مِنَ الهد واللسان فمن الشيطان » . وقال : « ليس منا من لطم الحدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعـوى الجاهليـة »(١) . يعنـي معل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه، يا عضداه. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب، وسربالا من قطران». وقال: « لعن الله النائحة والمستمعة إليها » .

وقد قال في تنزيله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبَى إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمَنَاتَ

 <sup>(</sup>۱) قال أبو تراب : أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجه عن
 ابن مسعود .

 <sup>(</sup>۱) قال أبو تراب : أخرجه الإمام أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه عن سعد وله مخارج
 أخر عند الطه انى والحاكم وعبد الرزاق .

يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم . وقد فسر النبي عليه قوله: ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ بأنها ألنياحة . وتبرأ النبي عليه من الحالقة والصالقة . [ والحالقة ] : التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة . وقال جرير بن عبد الله : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت طعام ، لأن مصيبتهم تشغلهم ، كما قال النبي عليه لما نعى جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤتة فقال : « اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم »(١) .

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاختضاب أو المصافحة والاغتسال ، فهو بدعة أيضاً لا أصل لها ، ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين ، وإنما روى فيها حديث : « من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام » . ونحو ذلك ، ولكن الذى ثبت عن النبي عليلة : أنه صام يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه الذي ثبت عن النبي عليلة : أنه صام يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه

وقال: «صومه يكفر سنة »(۱) وقرر النبي عَلَيْسَا أَن الله أنجي فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، وروى أنه كان فيه حوادث الأمم .. فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده فيه . وقد يجمع الله في الوقت شخصاً أو نوعا من النعمة التي توجب شكراً ، أو المحنة التي توجب صبراً ، كما أن سابع عشر مضان فيه كانت وقعة بدر ، وفيه كان مقتل على .. وأبلغ من ذلك : أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي عَلَيْسَةً ، وفيه من ذلك : أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي عَلَيْسَةً ، وفيه هجرته ، وفيه وفاته .

والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره ، والسيئات التي تسره ، والسيئات التي تسوءه في الوقت الواحد ، ليكون صباراً ، شكوراً ، فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متعددين من نوع واحد .

ويستحب صوم التاسع والعاشر ، ولا يستحب الكحل ، والذين يصنعونه من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت ، وإن كانوا مخطئين في فعلهم ، ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره ، أو فرح ، أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فقد قال النبي عيسية : « والذي المسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يجبوكم من أجلي »(٢) . لما شكا

<sup>(</sup>۱) قال أبو تراب : رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله ابن جعفر .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وليس بثابت .

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي قتادة .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب: وفي المعنى عن عبد الله بن جعفر عند الحاكم وعن العباس عند أحمد وابن ماجه والطبراني والروياني وابن عساكر .

إليه العباس أن بعض قريش يجفون بنى هاشم وقال: « إن الله اصطفى قريشا من بنى كنانة ، واصطفى بنى هاشم من قريش ، واصطفانى من بنى هاشم »<sup>(۱)</sup> . وروى عنه انه قال: « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبونى لحب الله ، وأحبوا أهل بيتى لحبى »<sup>(۱)</sup> .

وهذا باب واسع يطول القول فيه.

وكان سبب هذه المواصلة أن بعض الإخوان قدم بورقة فيها ذكر النبى عليه ، وذكر سادة أهل البيت ، وقد أجرى فيها ذكر النذور لمشهد المنتظر ، فخوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم ، بما سر قلبه ، وشرح صدره ، وكان ما ذكر بعض الواجب ، فإن الكلام في هذا طويل ، ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك . وخوطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور بما يجب في دين الله ، فسأل المكاتبة بذلك الى من يذهب إليه من الإخوان ، فإن النبى عيال : « الدين النصيحة » \* قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « الدين النصيحة » \* قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » .

أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة ، مثل ذكره أن النبى عَلَيْكُم توفى في صفر ، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العلاء بن هاشم ، وأن جعفر الصادق توفى في خلافة الرشيد ، وغير ذلك .

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي عَلَيْكُ توفى في شهر ربيع الأول ، شهر مولده وشهر هجرته ، وأنه توفى يوم الاثنين وفيه ولد ، وفيه أنزل عليه . وجده هاشم بن عبد مناف ، وإنما كان هاشم يسمى عمرا ، ويقال له : عمرو العلا ، كما قال الشاعر :

عمر العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف

وأن جعفرا أبا عبد الله توفى في سنة ثمان وأربعين في إمارة أبى جعفر المنصور ، وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت: أن الحسن بن علي العسكرى لما توفى بعسكر سامراء لم يعقب ولم ينسل ، وقال من أثبته: إن أباه لما توفى سنة ستين ومائتين كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل ، وأنه غاب من ذلك الوقت وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض ، لايتم الإيمان إلا به ، وأنه هو المهدى الذي أخبر به النبي من أنه يعلم كل ما يفتقر إليه الدين .

وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يتثبت فيه ، ويستهدى الله

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه مسلم والترمذي عن واثلة .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عباس .

 <sup>(\*)</sup> قال أبو تراب: روى هذا اللفظ ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأخرجه أحمد، والبخارى في التاريخ ومسلم والدارمى وأبو عوانة وأبو داوود والبزار والنسائى والترمذى وأبو نعيم والضياء.

ويستعينه ، لأن الله قد حرم القول بغير علم ، وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان وحرم القول المخالف للحق ، ونصوص التنزيل شاهدة بذلك ، ونهى عن اتباع الهوى .

فأما المهدى الذي بشر به النبي عَلَيْكُ فقد رواه أهل العلم العالمون بأخبار النبي عَلَيْكُ ، الحافظون لها ، الباحثون عنها وعن رواتها ، مثل أبى داود ، والترمذي ، وغيرهما ، ورواه الإمام أحمد في مسنده .

فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ ﴿ لُو لَمْ يَبِعَثُ اللهُ عَلَيْكُهُ ﴿ لُو لَمْ يَبِعَثُ اللهُ رَجِلا يَبِعَ مِن الدُنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتى ، يوطىء اسمه اسمى ، واسم أبيه اسم أبى ، يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ﴾(١) .

وروى هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها .

وعن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : « المهدى من ولد ابنى هذا » . وأشار إلى الحسن .

وقال عَلِيْكُةِ: « يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثوا »<sup>(۲)</sup>. وهو حديث صحيح .

فقد أخبر النبي عَلِيْتُهُ أن اسمه محمد بن عبد الله ، ليس محمد ابن الحسن . ومن قال : إن أبا جده الحسين ، وإن كنيته الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه ، فما يخفي على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن مواضعه ، وأنه من جنس تأويلات القرامطة وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حسني لا حسيني ، لأن الحسن والحسين مشبهان من بعض الوجوه باسماعيل وإسحاق ، وإن لم والحسين ، ولهذا كان النبي عَلَيْتُهُ يقول لهما : «أعيذ كا كلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة » . ويقول : «إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق » وكان إسماعيل هو الأكبر والأحلم ، ولهذا قال النبي عَلَيْتُهُ وهو كان إسماعيل هو الأكبر والأحلم ، ولهذا قال النبي عَلَيْتُهُ وهو وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »(١) .

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق ، فهكذا كان غالب السادة الأئمة من ذرية الحسين ، وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبق أمره مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل ، فكذلك الخليفة الراشد المهدى الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن .

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه أبو داوود ومثله عنده وعند أحمد عن عليّ وانظر في أحاديث هذا الباب ، تحفة الأحوذى وله شواهد كثيرة وأنه من ولد فاطمة .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : رواه أحمد ومسلم عن جابر وأبى سعيد .

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه الإمام أحمد والبخارى عن أبى بكرة .

وأيضاً فإن من كان آبن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة مستحقاً أن يحجر عليه في بدنه ، ويحجر عليه في ماله ، حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد فإنه يتيم ، وقد قال الله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . فمن لم تفوض الشريعة إليه أمر نفسه كيف تفوض إليه أمر الأمة ؟ وكيف يجوز أن يكون إماما على الأمة من لا يرى ولا يسمع له خبر ؟ مع أن الله لا يكلف العباد بطاعة من لا يقدرون على الوصول إليه ، وله أربعمائة وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج ، إذ لا وجود له .

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه ، وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء ؟ وما زال العقلاء قديما وحديثا يضحكون بمن يثبت هذا ، ويعلق دينه به ، حتى جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقا إلى القدح في الملة ، وتسفيه عقول أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا .

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يتسترون بإظهار هذا وأمثاله ، ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء ، ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، والله يصلح أمر هذه الأمة ويهديهم ويرشدهم .

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد ، فإن الله في كتابه وسنة نبيه التى نقلها السابقون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة المساجد ، وإقامة الصلوات فيها بحسب الإمكان ، ونهى عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من يفعل ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ مَمْنَ مَنْعُ مُسَاجِدُ اللهِ أَنْ يَذَكُّرُ فَيْهَا اللهِ وَسَعَى فِي خَرَابُهَا أُولئكُ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَا خَائِفَينَ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ .

وقال : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ . وقال : ﴿ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ .

وقال النبى على : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة »(١) .

 <sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه ابن ماجه عن عليّ وفي المعنى عن جابر وابن عباس وعمر وعثمان عند الإمام أحمد وغيره .

وقال : « بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة »<sup>(۱)</sup> .

وقال : « من غدا إلى المسجد أو راح ، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح »(۲) .

وقال : « صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة » .

وقال: « من تطهر في بيته فأحسن الطهور، وخرج إلى المسجد لاينهزه إلا الصلاة، كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة، والأخرى تضع خطيئة».

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر كان أحب إلى الله »(٣).

وقال: « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عنـد

وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة »<sup>(۱)</sup>.

وقال : « يصلون لكم ، فإن أحسنوا فلكم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم » .

وهذا باب واسع جدا .

وقال أيضاً: « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . يحذر ما فعلوا . قالوا ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا قاله في مرضه .

وقال قبل موته بخمس: « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » .

ولما ذكر كنيسة الحبشة قال : « أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير .

وقال أيضاً : « لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليه

<sup>(</sup>۱) قال أبو تراب : أخرجه أبو داوود الترمذى عن بريدة وابن ماجه والحاكم عن أنس وسهل بن سعد .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : هذا حديث متفق عليه وأخرجه أيضا أحمد عن أبي هريره .

 <sup>(</sup>٣) قال أبو تراب: أخرجه الطبراني والبيهقي عن قباث بن أشيم، وهو في تاريخ البخارى، وإبن سعد والبزار والديلمي.

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن مسعود .

المساجد والسرج». رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن.

فإذا كان النبى عَلَيْتُ قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد، ويسرجون عليها الضوء، فكيف يستحل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربة!!.

وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « بعثنى رسول الله عليه فأمرنى ألا أدع قبراً مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته » .

وثبت عن النبي عَلَيْتُهُ أنه قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » .

وقال : « لا تتخذوا قبرى عيدا ، وصلوا على حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغنى » .

فنهى النبى عَلَيْسَةِ عن الاجتماع عند قبره ، وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع ، فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع ، وهذه الاحاديث رواها أهل بيته ، مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي ، ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبى طالب ، فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره ، امتثالا لأمره ، ومتابعة لشريعته ، فإن من مبدأ عبادة الأوثان : العكوف على الأنبياء

والصالحين ، والعكوف على ثماثيلهم ، وإن كانت وقعت بغير ذلك .

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: هو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيراً ، وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، وكذلك قال ابن عباس في قوله : ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ﴾ . قال ابن عباس : كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج ، فلما مات عكفوا على قبره ، ولهذا وللمن عند قبره ، ونهى أن يصلى عند قبره .

ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرفوا مؤخرها ، وسنموه لئلا يصلى إليه [ أحد ] فإنه على قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » رواه مسلم .

وكان عَلَيْكُم إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ، ويدعو لهم ، وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : « سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم آجرهم ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم » .

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة ، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر ، ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات ، بل المشروع التحية لهم ، والدعاء بالاستغفار وغيره .

وكذلك في حقه ، أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد ، وقال : « أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت : يعنى : بليت . قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » .

وقال : « ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام »(١).

وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبى على الله المعرفة بحديث النبى على الدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره ، وهو الذي ينبغى المسلم أن يعامل به موتى المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء ، كما أن في حياته يدعو لهم ، وهذا رسول على الله أمرنا أن نصلى عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته ، وعلى آل

بيته ، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم ، عند قبورهم وغير قبورهم ، ونهانا الله أن نجعل لله أندادا ، أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه ، ونطوف به ، وشرع لنا أن نستلم أركانه ، ونقبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه . قال ابن عباس : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه » . وشرع كسوة الكعبة ، وتعليق الاستار عليها ، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة وتعليق الأستجار به ، فلا يجوز أن تضاهي بيوت المخلوقين البيت الخالق .

ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبى عَلَيْكُم أن يقبله ، بل يسلم عليه بأبى هو وأمى عَلَيْكُم ، ويصلى عليه كما كان السلف يفعلون ، فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه ، وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم ، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التى تشبه الشرك وعبادة الأوثان ، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك ، بل يعبدون الله وحده لا شريك له ، علصين له الدين كما أمر الله به ورسوله ، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة ، والذكر والدعاء وغير الماء

فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله ، وشريعة

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب: رواه تمام والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن ابى هريرة ، وبمعناه ، عنه أبو الشيخ والديلمى والبيهقى في الشعب وابن أبى الدنيا . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى : صححه ابن عبد البر .

رسوله ، وسبيل السابقين من المؤمنين ، إلى ما أحدثه ناس آخرون ، إما عمدا وإما خطأ .

فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ، ليس للمسلم أن يعين عليها ، هذا إذا كانت القبور صحيحة ، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها ؟

وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون ، فقد قال النبى عَلَيْكُمْ : « من نذر أن يطيع الله فلا يَعْصِه »(١) .

وقال عَلَيْكُ : «كفارة النذر كفارة يمين »(٢) وهذا الحديث في الصحاح .

فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله ، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك ، فهذا عليه أن يفي به ، وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر ، مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند ، ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم ، مثل اللات التي كانت بالطائف ، والعزى التي كانت بعرفة قريبا

من مكة ، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة ، وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز ، كانوا ينذرون لها النذور ، ويتعبدون لها ، ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم ، كا أخبر الله عنهم بقوله : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ . ومثلما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء ، أو بئر من الآبار ، أو قناة ماء أو مغارة ، أو حجر ، أو شجرة من الأشجار ، أو قبر من القبور ، وإن كان قبر نبى أو رجل صالح ، أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء ، فإن هذا كله نذر معصية لا يوفي به .

لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين. لما روى أهل السنن عن النبى على النبى المنابع عنه أنه قال: «كفارة الندر كفارة يمين».

وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا ، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله ، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين من آل بيت رسول الله عليه م وسائر المؤمنين ، وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله .

وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد

<sup>(</sup>١) قال أبو تراب : أخرجه الإمام أحمد ، والبخاري عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) قال أبو تراب : أخرجه أحمد ومسلم ، عن عقبة بن عامر .

قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك ، أو بدفع المضرة من البدن ونحوه ، فقد غلط في ذلك فقد صح عن النبى على النبي عن الندر وقال : « إنه لا يأتى بخير ، ولكنه يستخرج به من البخيل » . فعد الندر مكروها ، وإن كان الوفاء به واجباً إن كان الندر طاعة لله ورسوله على .

وقد أخبر النبى عَلَيْكُم أن النذر لا يأتى بخير ، وإنما يسخر ج به من البخيل ، وهذا المعنى قد ثبت عن النبى عَلَيْكُم من غير وجه ، فيما كان قربة محضة لله ، فكيف ينذر فيه شرك ، فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به .

وهذا وإن كان قد غمر الإسلام ، وكثر العكوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم ، فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله ، ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيه عليه الله ولا يشرعوا من الدين مالم يأذن به الله ، فإن الله إنما أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ، وليعبدوا الله وحده لا شريك له .

كما قال تعالى : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمٰن آلهة يعبدون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا

الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من ينيب ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ .

وقال تعالى فى حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ .

وقال : ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمُلائكَةُ وَالنَّبِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ بَالْكُفُرُ بَعْدُ إِذْ أَنْتُم مُسلمُونَ ﴾ .

ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال : ﴿ أَم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أُولو كانوا لايملكون شيئا ولا يعقلون . قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون . وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . قل اللهم فاطر السموات الذين من دونه إذا هم يستبشرون . قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ .

وقال: ﴿ اتَّخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَكُمْ مَنْ مَلْكُ فِي السَّمُواتِ لاتغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمْنَ ارْتَضَى ﴾ . قال : ﴿ وَلا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عَنْدُهُ إِلَّا لَمْنَ أَذَنَ لَهُ ﴾ .

وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله ، لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد علياته ، أو الشريعة التي جاء بها ، فإنها كملت الدين ، قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ .

وقال: ﴿ ثُم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ .

وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله ، والعدل في الأمور كلها ، كما قال تعالى : ﴿ قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ﴾ .

ولقد خلص النبي عَلَيْكُم التوحيد من دقيق الشرك وجليله ،

حتى قال: « من حلف بغير الله فقد أشرك ». رواه الترمذي وصححه. وقال: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ». وهذا مشهور فى الصحاح. وقال: « لايقولن أحدكم ماشاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا ماشاء الله ، ثم شاء محمد ». وقال له رجل: ما شاء الله وشئت . فقال: « اجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده ». وروى عنه أنه قال: « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل »(۱). وروى عنه أن الرياء شرك .

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبُّهُ فَلَيْعُمُلُ عَمَلًا صَالَحًا وَلَا يَشْرُكُ بَعْبَادَةً رَبُّهُ أَحَدًا ﴾ .

وعلم بعض أصحابه أن يقول : « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم ﴾ .

ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يعطونها لغير الله ، مثل من يقول: لأجل فلان ، إما بعض الصحابة ، أو بعض

<sup>(</sup>۱) قال أبو تراب: أخرجه الحكيم في النوادر ، عن ابن عباس وأبى بكر ، وأخرجه أحمد والحاكم وأبو نعيم ، عن عائشة ، وأخرجه أحمد عن ابى موسى ، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد ، وأبو يعلى وابن السنى عن أبى بكر وهو حديث صحيح ، (أنظر الأحاديث الضعيفة للألبانى ٣٧٥٥).

أهل البيت ، حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس ، بالباطل ، ويصير قوم ممن ينتسب إلى محبة آل البيت يعطى الناس ، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يعطى الآخرين ، والشيطان قد استحوذ على الجميع ، فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله ، كما قال تعالى :

﴿ وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتى ماله يتزكى . ومالأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ﴾ .

وقال: ﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ﴾ .

وقال: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ﴾ .

وقال تعالى كلمة جامعة : ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دير القيمة ﴾ .

وعبادته تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر . وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع ، من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك .

والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين ، نعبده ولا نشرك به شيئاً ، معتصمين بحبله ، متمسكين بكتابه ، متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة ، ويصرف عنا شياطين الجن والإنس ، ويعيذنا أن تفرق بنا عن سبيله ، ويهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيراً